

بَعَثَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الْحَارِثَ بْن عُميْرِ اللَّهُ وَلَى بَكْتَابِ إِلَى عَظيم بُصْرَى ببلدة في السَّامِ تُسَمَّي اللَّهْ وَكَانَ ذلك في السَّامِ تُسَمَّي البَّقَاءَ » يَدْعُوهُ فيه إِلَى الإسلام ، وكَانَ ذلك في السَّنَهُ السَّنَهُ السَّادسة بَعْدَ الهجرة . وبينما الْحَارِث في طَرِيقِهِ الْدَاء مُهمَّته تعرَّض لَهُ مالَمْ يَكُنْ في الحسبان .



إِذْ خَرَجَ عَلَيْه في الطَّرِيقِ شُرَحْبِيلٌ بْن عَمْرُو الْغَسَّانِيِّ هُوَ وَرَجَالُهُ . وَكَانَ قَيْصَرَ الرُّومِ قَدْ جَعلهُ قَائداً عَلَى الْبَلْقَاءِ فَأَمَر شَرَحْبِيلٌ رَجَالُهُ ، فَأُوثَقُوا الْحَارِثِ بِالْحَدِيد وأَخَذُوهُ إِلَى مُعَسْكَرِهِم ، وَهُنَاكَ أَمَرِهُمْ بِقَتْله . هَذَا ولَمْ يُقتل لِلسَّبِي





فَلَمَّا نُقلَتُ أَخْبَارُ مَقْتَلِ الْحَارِثِ إِلَى الرَّسُولِ صَلَى الله عليه وَسَلَم حَزِنَ حُزْنًا شَديداً ، ولأنَّ قَتْل السُّفَرَاء وَالرُسُلِ مِنْ أَشَدُّ الْجَرَائِم ، وأَنْتَظَرَ الرَّسُولُ صَلَى الله عليه وسلم حَتَى فَرَاغه مِنْ أَعْدَائه الْيَهُودِ وَغَيْرِهم ، ثُمَّ أَمَرَ بِتَجْهِ عِينِ جَيْشًا قَوَيًا لِمُحَاسِبة هَوُلاءِ الظَّالِمِينَ عَلَى مَقْتَلِ الْحَارِثِ .

عَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْن حَارِثَة قَائَداً لَجَيْش الْمُسْلَمِينَ وَمَنْ بَعْده جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالَب وَمَنْ بَعْده عِدْد الْجِيشِ ثَلاَثَة أَلاَف بَعْده عبد السَله بْن رَواحة وكان عَدَد الْجِيشِ ثَلاَثَة أَلاَف مُقاتل وَطَلَب مِنْهُمُ الرسُولُ صلى الله عليسه وسلم أن يَدْعوهم إلى الإسلام أولاً فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا قَاتلُوهُم .

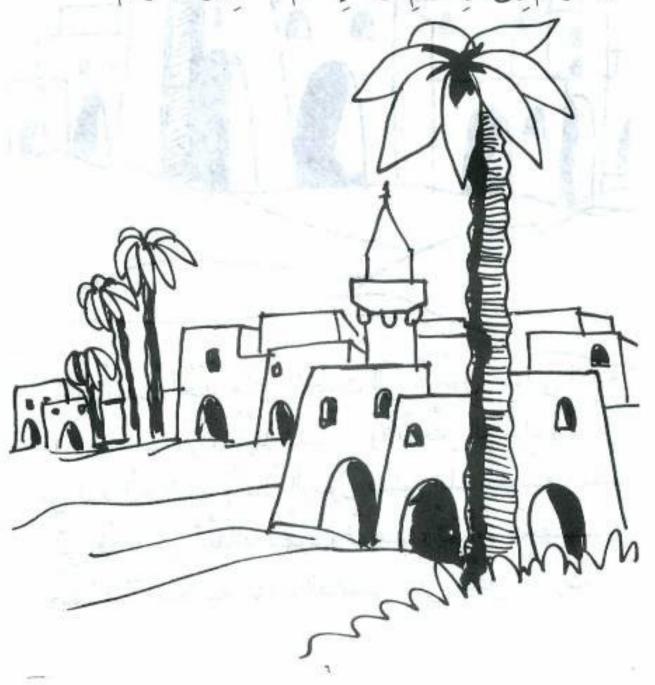



وَكَانَ الرَّسُولُ صلَّى الله عليه وسلم يُوصيهم قَبْلَ رَحيلهم قَائلاً : اغْزُوا بِسْمِ الله في سَبيل الله ، وَلاَ تغُدُرُو، ولا تقتلُوا وليسدا أُوامِراًة ، وَلاَ مسنا وَلاَ تَهْدِمُوا بِنَاءاً . ثمَّ خَرَكَ الْجَيْشُ الإسلامِيِّ نَحْو أَعْدَاءِ اللهِ ..

وَبَعْدَ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَصَلَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى مَنْطَقَة مِن أَرْضِ الشَّامِ تُسَمَّى «مُعَانَ» فَعَسْكُرُوا بِها للرَّاحَة، مُنْطَقة مِن أَرْضِ الشَّامِ تُسَمَّى «مُعَانَ» فَعَسْكُرُوا بِها للرَّاحَة، ثُمَّ جَاءَت هُمْ أَخْبَارٌ مِنْ رَجَالِ اسْتَطْلَاعِهِم بِأَنَّ هِرَقْلَ قَيْصَرَ الرَّومِ جَهَّزَ جَيْشًا عَدَدُهُ مَائَةً أَلْفٍ مِنَ الرَّومِ .



وأَنَّهُ قَدْ أَعَدْ نَفْسَهُ تَحَسِّباً لِقُدُومِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ انْضَمَّ إِلَى قُواتِهِ مِائَة أَلْفُ آخَرِينَ مِنَ الْمُشركينَ مِنَ قَبَائِلِ انْضَمَّ إِلَى قُواتِهِ مِائَة أَلْفُ آخَرِينَ مِنَ الْمُشركينَ مِنَ قَبَائِلِ لَخْم وَجَدَام وَالْقَيْنِ . وأصبح جيشُ الْكُفَّارِ مِائتي أَلْفِ رَجل.



جَلَسَ قُوَّادُ الْجَيْشِ الْإِسْلاَمِيّ يَتَشَاوَرُونَ فيما بَيْنَهُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : لَمْ يَكُنْ في حسابنا أَنْ نُقَابِلَ مثل هَذَا الْعَدَد من جَيْشِ الأَعْدَاء . وقَالَ آخر ونحْنُ في بلد و أَرْض بعيدة عن الْمَديَ الْمُنورة ، فَلاَبُدَّ أَنْ نَفَكِّر جَيِّداً قَبْل أَن نَخوض الْمَعَ كُدُ حَيِّداً قَبْل أَن نَخوض الْمَعَ كُدُ حَيْداً قَبْل أَن نَخوض الْمَعَ كُدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو





وَبَعْدَ لَيْلَتَيْنِ مِنَ السَّتَسَاوُرِ قَالَ أَحَدُهُمْ : نَبْعَثُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نُخْبِرُهُ بِعَدَد عَدُوناً ، فَإِمَّا أَنْ يُمدِّنا بِالرِّجُوعِ وَلَكِنَّ عبد اللَّه بْنِ رَوَاحَةَ يَمدَّنا بِالرِّجُوعِ وَلَكِنَّ عبد اللَّه بْنِ رَوَاحَةَ عارَضَ هَذَا الرَّأِي، وَرَاحَ يحُثُّ السِّسَاسَ ويشجُعُهُمْ علَى عارضَ هَذَا الرَّأِي، وَرَاحَ يحُثُّ السِّسَاسَ ويشجُعُهُمْ علَى الْقَتَالَ مَهْما كَانَ عَدَدُ الأَعْدَاءِ وَقُوَّةً سِلاَحهم مُتَمنياً الشَّهادَة في سَبيل اللَّه.

فَتَعَاهَدَ الْجَمِيعُ عَلَى الْقِتَالَ حَتَّى النَّصُرُ أَوِ الشَّهَادَة في سَيلِ اللَّهِ . ثُمَّ تَحَرُّكَ الْجِيشُ الإسلامِيُّ نَحُو أَرْضِ الْعَدُو سَيلِ اللَّهِ . ثُمَّ تَحَرُّكَ الْجِيشُ الإسلامِيُّ نَحُو أَرْضِ الْعَدُو حَتِي نَزَلُوا مَؤْتَةَ وَعَسْكُرُوا بِهَا ،وَهِنَاكَ شَاهَدُوا عَن قُربُ حَتِي نَزَلُوا مَؤْتَةَ وَعَسْكُرُوا بِهَا ،وَهِنَاكَ شَاهَدُوا عَن قُربُ جَمُوعَ هَرَقُل كَأَنَّهَا أَمُواجِ الْبحر ،وذَلكَ بكثرة عَدَدهم .





استَعَدَّ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ للْقَتَالِ ، وَاتَّخَذُوا مَوَاقَعَهُمْ . ثُمَّ صَرَحْ هَرَقُلْ فِي رِجَالَهِ يَأْمُرُهم بَالَــتَّقَدُّم لِلْقَتَالِ ، فَلاَقَاهُم جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ فِي مُؤْتَةً . وكَانَتْ مَعْرَكَةً عَجِيبةً شَرِسةً ، وَكَانَتْ مَعْرَكَةً عَجِيبةً شَرِسةً ، وَذَلكَ لأَنَّ ثلاَثَة آلاف مُقاتلٍ يُحَارِبُونَ مَائتي أَلف . فَكَانَ جيشُ الْمُسْلَمِينَ يُقَاتلُ قَتَالاً مَريراً مُتَسلَحــاً بالإيمان. جيشُ الْمُسْلَمِينَ يُقاتلُ قَتَالاً مَريراً مُتَسلَحـاً بالإيمان.



وَكَانَ زَيْدَ بْنَ حَارِثُةَ يَحْمِلُ الَّرايَةَ وَفي يقاتل بضراوة بالغة وبسالة وشجاعة نادرة . وظلُّ يقا حتى أُصَابَتُه عَدَّةُ رَمَاحٍ فَسَقَطَ بَيداً في سَبِيلَ اللَّهُ .



ر مثله مثل کل فرد نتى استَشْهِدَ رَضَىَ الــُلَّهُ عَنْهُ . فَأَ تَ يَا ثَابِتُ بْنِ أَرْقَمٍ. فَقَالِ لَهُمْ مَا أَنا بِفَاعِلٍ ، فَاخْتَارُوا



فَأَشَارُوا إِلَي خَالد بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأَسْرَعَ يَحْملُ الَّرايَةَ وَيَتَقَدَّمُ السَّفُوفِ ليدير القَتَالُ فَى ضَرَاوَة بِالغَة . وفي ذَلكَ الْوَقْتِ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وَسَلَم في الْمَدينة وَعَيْناه تَذْرُفَانِ الله صلى الله عليه وَسَلَم في الْمَدينة وَعَيْناه تَذْرُفَانِ الله صلى الله عليه وَسَلَم في مُؤْتَة وذَلك : تَذْرُفَانِ الله مِنَ الله وَكَانَ يَقُولُ : أَخَذَ الرايَةَ زَيْدٌ فَأصيب ، ثُمَّ أَخَذَها بْنُ رَوَاحَة فَأُصيب ، ثُمَّ أَخَذَها سَيْف الله وَقَدْ فَتَحَ اللَّه عَلَيْه .

أَدَارَ خَالِدُ بْنِ الُولِيدِ الْمَعْرَكَةَ بِبَرَاعَة فَائَدِ وَ وَنَبُوغِ حَرْبِي الْمَعْرَكَةِ بِأَقَلِ مَتَقَدَّم . وَكَانَ كُلِّ هَمَّه أَنْ يَخْرِج مَنَ الْمَعْرَكَة بِأَقَلِ الْخَسَائِرِ الْمُمْكَنَة لِأَنَّه كَانِ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَصْمُد جِيْشُ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَصْمُد جِيْشُ الْمُسْلَمِينَ الصَّغَيرِ أَمَامَ أَمُواجِ الروم الْكثيفة . فَأَرَادَ خَالِدٌ أَنْ يَتُم ذَلِكَ بِحِيلَة تَحْفَظُ كَرَامَة الْمُسلمين.



وَاسْتَطَاعَ خَالِدٌ أَنْ يَصْمُدَ بِجَيْشُهِ أَمَامَ الْأَعْدَاءِ ويُقَاتِلُهُم طُوالَ النَّهِارِ . فَلَمَّا أَتَى اللَّيْلُ رَاحَ يَخَطُّطُ لِخُدْعَةَ حَرْبِيَّة تُلْقِي الرَّعَبُ وَعَدَمَ السَّقَةَ فِي قُلُوبِ السَّرُومَانِ حَتَى يَتَرَاجَعُواً دُونَ أَنْ يُفَكِّرُوا في مُطَارَدة الْمُسْلَمِينَ .



اجْتَمَعَ خَالدٌ مَعَ قُوَّادِ جَيشه وَرَاحِ يَشْرَحُ لَهُمْ خُطَّتَهُ وَمَكِيكِ حَالدٌ مَعَ الْحَرْبِيَّةِ ، وَحَدَّد لَهُمْ مَهَامَّهُمْ في الصَّبَاحِ ، وَطَلَبَ منْهُمُ الْإِلْتَزَامِ بَهَا وَتَنْفِيذَهَا بِدَقَّةِ ، فَإِنْ نَجَحَتُ كَانَتِ وَطَلَبَ منْهُمُ الْإِلْتَزَامِ بَهَا وَتَنْفِيذَهَا بِدَقَّةِ ، فَإِنْ نَجَحَتُ كَانَتِ الْخَلاص لِجَيْشِ الرَّومِ الْكَبِيرَةِ . الْخَلاص لِجَيْشِ الْمُسلمينَ مِن جيوشِ الرَّومِ الْكَبِيرَةِ .





عَبًّا خَالِدٌ جَيْشُهُ مِنْ جَديد، وَفِي الصَّبَاحِ غَيَّرَ مَوَاقَعَهُمْ ، وَمَنْ كَانَ عَلَي إِذْ جَعَلَ مَنْ كَانَ فِي الْأَمَامِ فِي الْخَلْف ، وَمَنْ كَانَ عَلَي الْيَمينِ جَعَلَهُ عَلَى الْيَسَارِ . وعندَمَا اكْتشفَ السَّومَان تَغَيَّرَ حَالَ الْمُسْلَمينَ تَهَيَّا لَهِمْ أَنْ عَدَدَهُمْ قَدْ زَادَ بِضْعَ آلاف أَخْرَى وَظَنُوا أَنَّ هُنَاكَ مَدَدًا أَتَى إِلَيْهِم مِنَ الْمَدِيسَنَةِ فَخَافُوا وَرُعَبُوا رُعْبًا شَدِيدًا .

أَبْلَغَ قُوَّادُ الرِّومَانَ هَرَقُلَ بَوَضْعِ جَيْشِ الْمُسْلَمِينَ الْجَديد. وَقَالُوا : لَقَدْ أَتِي لَهُمْ مَدَداً وَلا نَعْرِفَ خُطَّتهم بَعْدُ فقالَ هَرَقْلُ : لاَ تُقْدَمُوا عَلَى عَمَلٍ يُقلِّلُ مَنْ شأننا ، وَإِلاَّ كَانَت الغَلَبَةُ لَهُمْ . فَإِنْ كَانَ لاَبُدً مَنْ التَّرَاجُعِ فَلا بأس فَلْنَتَراجَع ،





رَأَى جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ حَرَكَةً غَيْرِ عَادِيَّة في جَيُوشٍ السَّرُومَانَ فَاسْتَعَدُّوا لَلْقَتَالَ ، وَتَنَاوَشُوا سَاعَاتَ . وَكَانَ خَالَدُ بُنُ الْوَلِيسِدُ فِي ذَلَكَ الْوَقْتَ يُنَفِّذُ خُطَّتَهُ إِذْ جَعَلَ فِرْقَةً مِنْ جَيْشٍ الْمُسْلَمِينَ تَتَرَاجَعُ بِبُطَّء غَيْرِ مَلْحُوظ ، فِي حَينِ يُحَرِّكُ فِرْقَةً أَخْرِي وَكَأَنَّهَا تَتَقَدَّم لِمَوَاقِعَ جَدِيدة .

رأى ذَلكَ قُوّادُ السِرُّومَان ، فَطَنُّوا أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلَمِينَ يَخْدَعُهُم وَيُدَبِّر لَهُمْ خُطَّةً لِسَحْبِهِم إِلَى قَلْبِ السِصَحْرَاءِ للقَضَاءِ عَلَيْهِمْ ، فَتَبَتُوا فِي أَمَا كَنَهِمَ قَلِيلاً ثُمَّ رَاحَتْ فَرِقُهُم لَلْقَضَاء عَلَيْهِمْ ، فَتَبَتُوا فِي أَمَا كَنَهِمَ قَلِيلاً ثُمَّ رَاحَتْ فَرِقُهُم هِي أَيْضًا تَتَرَاجَعُ لِلْخَلْفَ خَوْفاً مِنْ مَكِيدة قَدْ تَسُؤوهُمْ . وَظَلَّتْ هَكَذَا حَتَّى رَجَعَتْ جَيُوشُهُم جَمِيعاً تَارِكينَ أَرْضَ وَظَلَّتْ هَكَذَا حَتَّى رَجَعَتْ جَيُوشُهُم جَمِيعاً تَارِكينَ أَرْضَ



فَرحَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ بِنَجَاحِ خُطَّتُهِمْ وَانْسَحَابِ جُيُوشِ السَّعَرَكة . فأَمرَ خَالدُّ رِجَالهُ بَجَمْع السَّعَدَاء الْمُسْلَمِينَ مِنْ أَرْضِ المَعْرَكة فَكَانُوا الْنَا عَشَر رَجُلاً بَيْهَدَاء الْمُسْلَمِينَ مِنْ أَرْضِ الْمُعْرَكَة فَكَانُوا الْنَا عَشَر رَجُلاً بَيْنَمَا كَانَ هِنَاكَ الْمَثَاتُ مِنَ الرَّومَانَ قَتْلَى

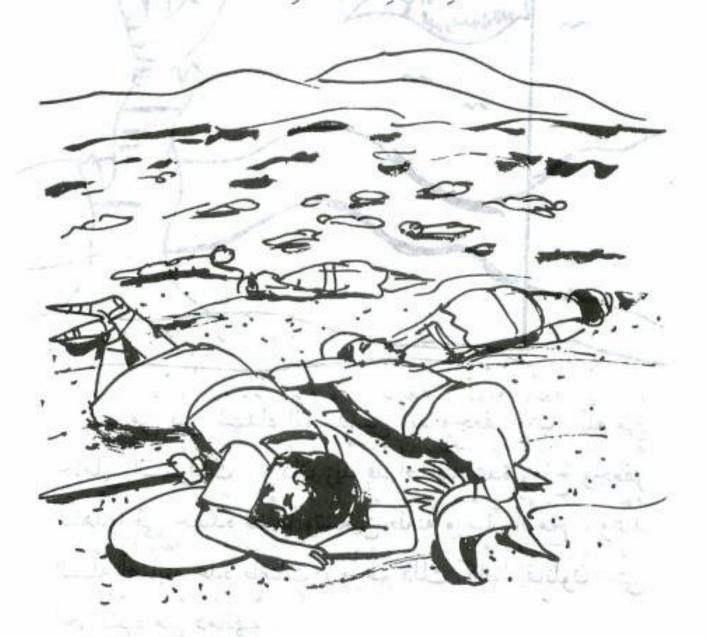

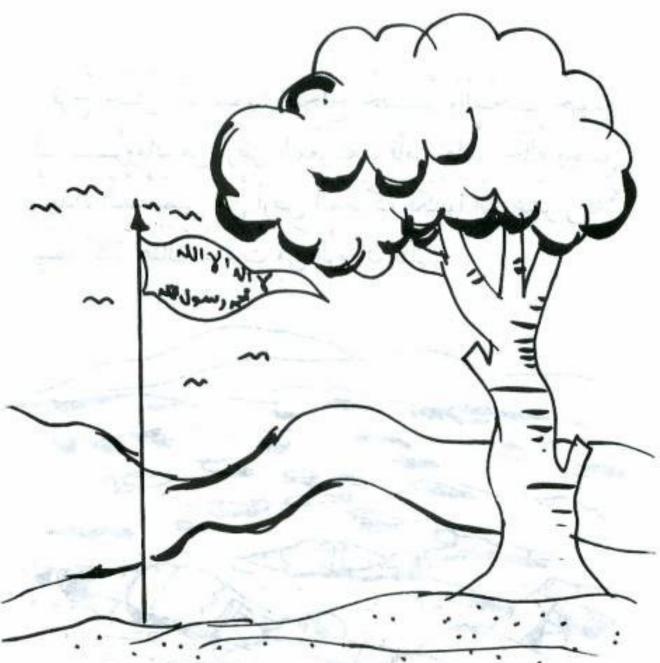

كَانَ مِنْ بَيْنِ شُهَدَاء الْمُسْلَمِينَ زَيْدٌ وَجَعْفَرُ وَعَبْدُ اللّهِ مِنْ حَامِلِي السِرَّاياتِ . وكَانَ زِيدٌ قَدْ أَصَابَتُهُ عَدَّة رِمَاحٍ وَجَعْفَرُ شَاهِدُوا فِي جَسَدَه بِضْعًا وتسْعينَ طَعْنَةً وَرَمْيةً بِالرَّمَح ، وعَبْدُ. السَّه أَصَابَتُه عَدَّة طَعَنَاتٍ ، ورَغْمَ ذَلِكَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ حَتَّى السَّه أَصَابَتُه عِدة طَعَنَاتٍ ، ورَغْمَ ذَلِكَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ حَتَّى السَّه أَصَابَتُه عِدة طَعَنَاتٍ ، ورَغْمَ ذَلِكَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ حَتَّى السَّه أَصَابَتُه مِنْ دَمَائِهِمْ .

فَلَمَّا عَلَمَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ فِي أَنْحَاءِ الشَّامِ عَنْ نَتيجَة هَذه الْمَعْرَكَة تَعَجَّبُوا وَدُهِشُوا كَيْفَ يَقَفُ جَيْشُ الْمُسلمينَ الْمُسلمينَ الصَّغيبَرِ أَمَامَ جَيُوشَ الرُّومَانِ أَكْبَر وأَعْظَم قُوَّة عَلَى الأَرضِ فِي ذلكَ الْوَقْتِ ؟؛ وكَيْفَ خَرَجُوا مِنْهِا سالِمِينَ ؟؛ وكيْف خَرَجُوا مِنْها سالِمِينَ ؟؛





وَاجْتَمَعُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ يَتَبَاحَثُونَ فَى أَمْرِ هَذَهِ الْمُعْرَكَةِ . فَتَأَكَّدُوا أَنَّ النَّصَرَ مَنْ عَنْدَ اللَّهِ وَأَنَّه حَامَى الْمُسْلَمِينَ وَمُؤَيِّدِهُمْ ، وأَنَّ مُحَمِّداً رسولِ السَّلَالَ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَبَائِلِ الْأَخْرَى . فَا سَلِيهِ وَغَطَهَان وَذَبْيَان وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَبَائِلِ الْأَخْرَى .

وَعَادَتْ قُوَّاتُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى الْمَدِينَة بَعْدَ أَنْ قَامِتْ بِهَذَا الْعَمَلِ الْبُطُولِيّ الَّذِي جَعَلَ الْأَعْدَاءَ يَفكُرُونَ مرات قبلَ أَنْ يَقُدُم الْبُطُولِيّ الَّذِي جَعَلَ ضَدَّ الْمُسْلَمِينَ . وكانت هذه يقدم المعرَّكة بداية السلّقاء مع جيوش السرُّومان الَّذِينَ انتصروا عليهم المسلمون بعد ذلك وفتحوا بلادهم مَ

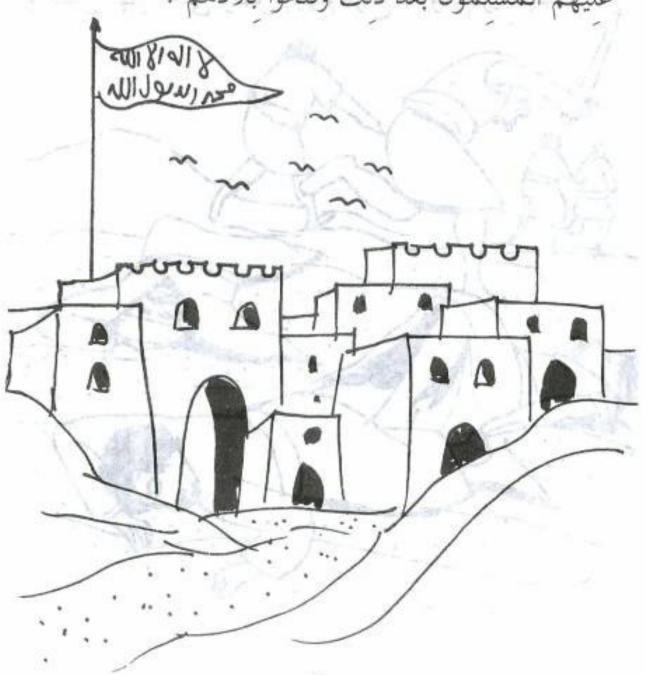

وَلَمْ يَنْسَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُولاً اللَّهِ الَّذِينَ تَعَاوِنُوا مَعَ السِلِلَّ اللهِمْ قَوَّةً لَتَاوَلُوا مَعَ السِلِلَّ لَهُمْ قَوَّةً لِتَادِيبِهِمْ قَادَهَا عَمْرُو بْنِ الْعاصِ وَكَانَ عَمْرُو يَسَيِلِ لَهُمْ لَيْلاً لِيَادَ عَمْرُو يَسَيلِ لَيْلاً وَيَكُمُنُ نَهَاراً ، حَتَى وَصَلَ إِلَيْهِم ، فَرَاحَ يَغْزُوهُمْ وَيَأْذِبَهُم.



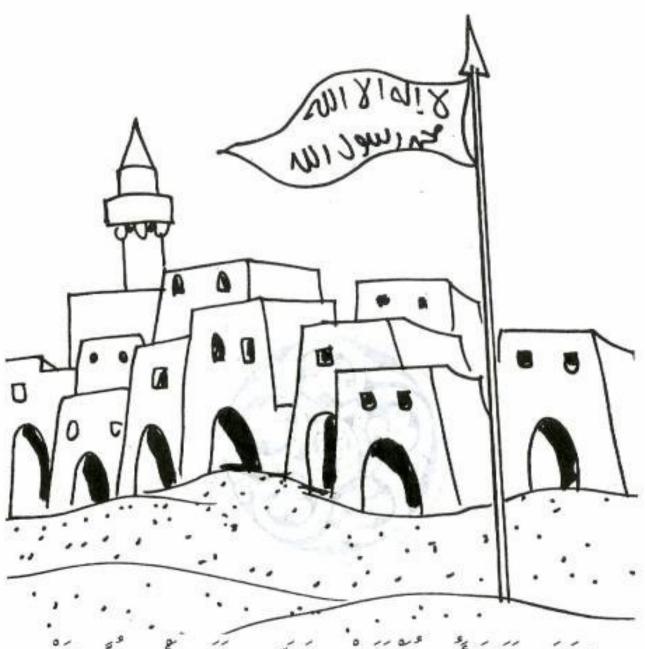